



CA 1908 342.56 Y95kA خطبة كبوى ٥٠ 342.561 Y 95 KA 1908 66 1 - E E B - 19/1

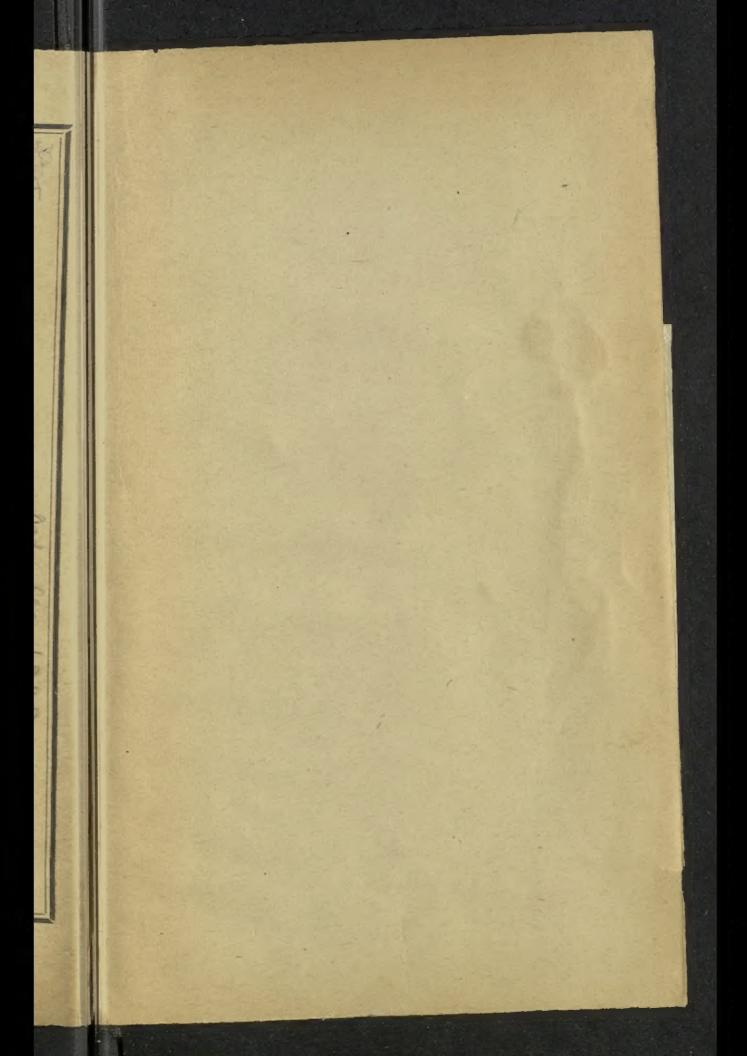

core william Y954A لسعادة المفضال الشيخ على افندي يوسف رئيس حزب الاصلاح الدستوري وصاحب جريدة المؤيد بمصر أُلقيت مساء يوم الجمعة في ٣ رجب سنة ١٣٢٦ و ۳۱ يوليو سنة ۱۹۰۸ ﴿ فِي الحديقة الحميدية ببيروت ﴿ امنالا بعد الحرية الله ※ でしんしょく ※

38413 طبعت في المطبعة الادبية في بيروت سنة ١٩٠٨



## هي ايا المادة الله

أشرتم على ان اتكلم ومجال القول ذو سعة ولكن افصح الخطباء وابلغ البلغاء يعجز عن ان يوفي هذا المقام حقةُ من البيان . يعجز عن ان يوَّدي حق الله عز وجل من الشكر فان هذا المقام مقام شكر للكبير المتعال ذي العزة والجلال القابض على نواصي الملوك يصرفها كف يشاء

نعم ان المقام مقام شكر وابتهال لله تعالى فهو في الله الذي وفق جلالة مولانا السلطان الاعظم لما وهب رعيته المخلصة من نعمة الحرية والدستور · تلك الحرية ( التي خلقها الله من مميزات الانسان ومقومات هيولاه إ

فهي من حقوقه الطبيعية ولكنه لم يعرف كل فرد من افرادالبشر كيف يحافظ عليهااولم يقدر على ذلك فاغتصبها

الاقوياء من الضعفاء وتوارثوها الى ان تكونت الشعوب

اماً وشكلت لها الحكومات فكانت الحرية المغتصبة تراثا للملوك والحكام في صورة السلطة والجبروت عُلِي ذلك مضت الاعصر والقرون وهذه السلطة ملك اشخاص امتازوا بالقوة حتى نسى بل جهل اغاب أفراد البشرأن الحرية الشخصية من حقوقهم وان الحكام هم وكالرؤهم في ادارة شؤُونهم. فاذ اردت لهم هذه الحقوق بعد ذلك عدت من نعم الواهب وهبات المنع. وكلا كانت الحكومة المطلقة قوية كان الدستور الخالف لها نعمة بقدر ذلك · فنحر · نعتبر جلالة مولانا السلطان الاعظم اكبر منعم بالحرية واعظم واهب لرعيته الدستور كلكم تعلون ان الحكومة المطلقة كانت من

كاكم تعلمون ان الحكومة المطلقة كانت من لوازم جميع الامم في العصور الماضية لا فرق في ذلك بين اهل الشرق والغرب وان الحكومة الدستورية بالمعنى المعروف الان حيث يحكم الشعب نفسه بنوابه

وحيث يكون السلطان الاعلى ملكاً غير مسئول -انما هي من مخترعات الغرب في العصور الاخيرة ولكن الاسلام بينكل الشرائع الالهية والوضعية القديمة هوالذي جاء بحكومة شورية توافق الدستورية الحاضرة من جهة وتخالفها من جهة اخرى توافقها من جهة احترام راي الجماعة وتخالفها من جهة المسئولية لانالاسلام يجعل كل راع مسئولا عن رعيته والنظام الدستوري الجديد يجعله فوق القانون حاكم غير مسئول وفي البند الخامس من القانون الاساسي العثاني الذي صدرت الارادة السنية حديثا بالعمل به «ان ذات حضرة السلطان هو مقدس غير مسئول» فالاسلام وجد وبجانبه سلطة مطلقة تعتمد على اساسين قويين · القانون الساوى الذي لا ياتيه الباطل من بين يديهِ ولا من خلفه . ومبدأ الشوري الذي هو احترام راي الجماعة فوق رأ ي الفرد .

ولكن الحكومة الاسلامية لم توجد قوية ملء اليدين بذينك الاساسين الافي عصر الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ثم كان الأمر بعد ذلك ملكاً عضوضا مضى على الحكومات المطلقة في العالم الاسلامي ثلاثـة عشر قرناً والتاريخ ينبئنا بأن عصر الخلفاء والراشدين كان عصر العدل الصحيح والحرية الكاملة. كان الفرد من عامة الناس يقول لأشد الخلفاء بأسا واذيا عم عارضة « اننا لو وجدنا فيك اعوجاجا قومناه بسيوفنا " فيقول الخليفة نفسهُ الحمد لله الذي جعل في المسلمين من يقوم اعوجاج عمر في هو ينبئنا بان العصور التي غلفت ذالة السلف الصالح لم تكن على وتيرة واحدة من الحكومات والحاكمين ولو انسا نعيش وحدناعلى ظهر الكرة الارضية لانحصر ضرر الحكومات المطلقة فينا وما تعدى الخطر افرادنا ان هلك ضعيفنا بقى قوينا بعده وكنا كالسمك في البحر ياكل كبيره

صغيره والبحر وطن حر السمك الذي يعيش فيه ولكن يشاركنا على ظهر الارض الم اخرى اصبحت
اعلم منا بعلوم العمران واقوكى حزما في العمل واشد
باسد في البطشوهى زاحفة علينا من كل حدب مهاجمة
انامن كاللجهات وقد وصلت الى كل غاية من المخترعات
وانتهت الى كل مطلب من المكمتشفات وهي تحاول
الان ان تجعل الارض كالها وطنها بالفتوحات الحربية
وانتجارية والعلمية وفي كل خطوة تخطوها الإمام ترفع
منا قدماً بعد قدم عن مواطنها

فلو بقينا على نظاماتنا التي الفناها وألفها اباؤنا واجدادنا من قبل وتلك الام تزحف علينا بقواها الهائلة وتنقصنا من اطرافنا شيئاً فشيئاً لما مضى زمن طويل حتى يتقلص ظل وجودنا السياسي ثم المادي عن هذه الارض ونصبح كالامم التي خلت من قبلنا وتناساها التاريخ وكن الله لم يرد بالمسلين ان يذهبوا

بانفسهم الى مهواة تلك التهاكة ويابي الله الا ان يتم نوره · يا بي الله الا ان يكون للاسلام وجود قوى في هذا الدور الجديد من ادوار العالم وكما أدى وظيفتهُ السامية وجعله الله نوراً ساطعاً في حوالك الجاهلية الاولى سيوًدي وظيفتهُ كذلك في هذا الدور المجديد دور الارنقاء الانساني والمدنية المبنية على قواعد العدل والعرفان ومناحق بهذا من الاسلام والمسلين الخلاصة فاذا رايتم جلالة الخليفة الاعظم السلطان عبد الحميد الحاط الثاني قد منح امته الدستور على الشكل الذي تكون ا هرالم فيهِ الحكومة نيابية والشعب يسمى نوابه المسئولين فاعلوا /أفي انه اول امير نلو منين التي مقاليد الامور العامة لامته الحما محووضع نفسهُ في المكنة العليا من الرقابة والاشراف عليها نعم انه اول سلطان دستوري في العالم الاسلامي وهب رعيته الحرية الكاملة وجعل سلطة القانون فوق سلطة الانتخاص واعتلى بذاته المقدسة عن المسئولية

فكان كالخلفاء الراشدين في احترام رأى الجماعة واعلاء كلة الشورى وكمنوك اوروب الخاضرين في الاشراف على النظام اشراف الحارس الامين لا المنفذ المسئول

Just of all of the control of the co

ولقد كان جلالته من قبل يجري في طريقة الحكم على ما ألف حمد على ما ألف من سلاطين آل عثمان قبله بل على ما ألف من الشرق من سلاطينه مذ خلقه الله فلم يكن هو المخترع خطاء الحكم المطلق الذي ودعناه بالامس وكنه كان اول سلطان دستوري ذهب بنفسه الى حيث أدى يمين الاخلاص والامانة للدستور على مشهد من عظاء شعبه وأكابر رعيته فلنهتف جميعاً ليمي الحلية الخلية الدستوري الاول اليمي السلطان عبد الحيد الثاني حامي الحرية والدستور

ايها السادة · ان اليمين المقدس الذي حلفته تلك الذات المقدسة ننتهي عندها مسئولية جالالة السلطان

الاعظم حيث تبتدى؛ مسئولية الشعب بعد ذلك . فقد كنتم ترفعون ابصاركم الى السماء فتكادون ترون النجوم في النهار وانتم ترقبون الدستور فال ترونهُ . فبكلمة واحدة من جلالة سلطانكم اصبح الدستور بين ايديكم ويكاديلس باليد وبتلك الكلمة نفسها اصبحت الخرية شعاركم وقد كانت العنقاء تجهلون مكانها من الفضاء الذي لا يحد · انكر قد جاهدتم كثيراً للحصول على المستور النيابي الكافل لتلك القيم الجرية الكاملة حتى نلتموه وأكنكم في الحقيقة قد المحا فرانتيتم من الجهاد الاصغر ودخاتم في دور الجهاد الاكبر جهاد العمل بالدستور على ما نقضى به مصلحة الامة وحسن استعال الحرية على مقتضى مصالح افرادها وفليس الغرض من الدستور وجود اظامه في الخارج ولكن الغرض انتشمل السعادة بهجميع طبقات الامة كالشمس تشرق على الوجود فتعم الجبال والسهول

المركتو

وتحيى النبات والحيوان والانسان كم ان الغرض من الحرية أن يعرف كل فرد ان حقه ينتهى حيث ببتدي ا حق غيره والغرض منهما معا ان يقوم كل انسان باواجب عليه للجموع حتى يعم التضامن جميع الاعال ولا يكون كل ذلك الا اذا احترم النظام فوق الاشخاص وكان الكل سواة امام القانون ليتحقق الرمة معنى العدل الذي هو تكافوة القوى بين العناصر المختلفة منها ومتى تكفأت القوى في الامة وجدت نفسها قوية أمام غيرها · وحسب الامة أن تكون قوية بذاتها نيرغب في صداقتها الاصدقاء وايرهب عداوتها الاعداء

ايها السادة · ان الحصول على الحرية قد يكون في بعض الاحيان سهلاً ولكن اهم من الحصول على الحرية بكتير معرفة المحافظة عليها وهي انما تكون بحسن استعال الحرية ينحصر في المستعالما وحسن استعال الحرية ينحصر في

الاعتدال فان الحرية المعتدلة مالك السعادة فاذا م تكن الحرية معتدلة واندفعت بقوتها الامام تغلبت الحماسة على العقل ومتى توارى العقل وراء الحاسة لا يوْمن ان تهب العاصفة التي تعصف ريحها بطمأنينة الهيئة الاجتماعية وتذهب بسلامتها · فعطر الحرية في الحقيقة ونفس الامر اضعاف خطر التقييد والضرر الذي قد يأتي من وراء الحكومة الاهلية ان انحرفت عن الصراط السوي قد لايذكر بجانبه الضرر الذي يأتي من قبل الحكومة الشخصية فاحذروا عواصف الحرية المهلكة وليكن حذركم منها اشد وهي تهب عليكم نفحاتها العنبرية احذروها وانتم تشمون حبيرها الطيب فان لها مع نشوة الثمل عربدة السكران والسكران المع بذا فة الجمعية الشرية

ليكن حذركم منها بضبط النفس وحسن التخلص من مضايق الماضي الى رحاب المستقبل فان في الاقتضاب مزال الاقدام · ليكن حذركم بالعظات البالغات من حوادث روسيا وايران وانتم خير من يتذكر بالمواعظ

و من والآن اريد ان اشير الى اونئك العظام الذين ع با جاهدوا خير جواد في سبيل نيل الدستور والحرية لفتا الاشكره على حسن جهادهم . اوائك هم احرار العثمانيين الذين اخلصوا للوطن العثماني العام حق الأخلاص حتى انقذوه من الخطر الذي كان يتهدد من جميع الجهات واخص منهم اولئك الحماة الحازمين من رجال الجيش العثماني · اولئك الذين رأوا نحو ثار ثمائة الف جندي اقاموا في مقدونيا عدة سنوات وهم في السلم كمحار بين حتى ملوا السارم المسلم فلما رأوا ان مقدونيا تكاد تصير مقتلاً للدولة كا صارت مرسحاً للدسائس الاوربية قاوا كامتهم التي سمعها حلالة السلطان خلصت مقدونيا من شر تلك

الدسائس ونجت الدولة العلية منعواقبها ولم يسعالسير جراي وزير خارجية انكاترا الا ان يقول بأعلى صونه في البرلمان «ان المسئلة المقدونية قد انحلت باعلان الدستور » وسنرى عاقليل ان تلك الجيوش الجرارة عادت الى تكناتها فرحة بذلك الانتصار السلمي الذي يفوق فخاره كل انتصار حربي

وكن اسمحوالي ايها السادة ان اقول هذا كانة اخرى فانه اذا كانت اوظيفة المقدسة للجيش هي انقاذ الوطن والدولة من كل خطر يتهددها او يتوقع لها وهدذا الجيش العثماني السامي قد وفقه الله الى اداء وظيفته الان بكل الحزم والحمية وهو محافظ على ولائه الصادق لجلالة متبوعه الاعظم وقائده الاعلى فليبق الصادق لجلالة متبوعه الاعظم وقائده الاعلى فليبق كذاك رايت عند منا الي س على العظيم وليكن حارساً من بعيد على شرف الدستور الذي ابرزته حميته لموجود واللك الحرية المقدسة التي اصبحت ملكا

الشعب ثم لا يقترب منها كثيراً فان السيف والحرية والدستور لا ببيتون في قراب واحد فلنهتف جميعاً ليدم الجيش العثماني حارساً للدستور وليدم الدستور ملكاً للامة العثمانية ولتدم الحرية حقاً المجموع والافراد وليعش جلالة السلطان الاعظم عبد الحميد الشاني موايداً بالدستور والحرية ممتعاً برضى شعبه القدير









ر (A), 342.5d:Y95kA:c.1 1908 يوسف ،على خطبة كبرى... AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES



AMERICAN
UNIVERSITY OF BEIRUT

CA 342.561 Y95kA 1908 c.1